مَاسَّاة مَاسَّاة الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بعث کم رمضان لاوند رُمِ رَجُر بِرِهُ مَوت العُرُومَةِ

ایار 1977 جینان

# المسلمون في الهند

#### ملخل

هذه قصة حافلة بالمواقف الدامية ، والتضحيات والفداء والرغبة في الحفاظ على التراث الروحي لامة من المؤمنين ، وجدت نفسها على حين غرة ، ودون مقدمات ، امام ركام من الاحقاد والتعصب والجهل . تجمعت عناصره عاما بعد عام ، وجيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، حتى كانت المرحلة المظلمة التي اجتازتها هذه الامة تحت ضفط الاستعمار وامام فنون من الجرائيم « السادية » العجيبة التي لا تصطنعها في العادة غير زمر من المرضى المجانين او المصابين بحالات رهيبة مزمنة من العصاب الخطر الرهيب .

كما أن هذه القصة ، هي من ناحية أخرى ، قصة أجيال من الناس ، جعلوا من الانتهازية مادة عمل لهم ، ومصنعا لامجادهم الكاذبة وينبوعا لاغرب غوغائية وأبشع مزيدات سياسية عرفت في تاريخ الجماعات البشرية حتى اليوم .

قصة المغامر المستعمر الذي لا يرى في الناس ، في الرجال والنساء والاطفال منهم ، غير اشياء تبدو اهميتها في حساب ما تقدمه له من الارباح ، ومظاهر الزينة ، والخيلاء الكاذبة الفاجرة ، ثم هي قصة نوع من الكهانسة الوثنبة الحاقدة التي تجعل من غرائز الملايين العمياء سلاحا للقتل ، ووسيلة لاشاعة الظلام ، ومنطلقا لخنق الافكار الكريمة والاغراض الانسانيسة النبيلة الطبيسة .

اما الامة التي قاست ما قاست من الآلام والمتاعب ، وقدمت ما قدمت من التضحيات ، حفاظا على تراثها الروحي العظيم ، فهي امة المسلمين في الهند . واما المستعمر المفامر فهو المستعمر البريطاني بصورة خاصة . واما

الكهانة التي استغلت غرائز الملايين وجعلت منها سلاحا للقتل ، والخنق ، ومقاومة رسالة النور والخير ، فهي الكهانة الهندوسية من الوثنية الدمويين . ومن وراءها من الساسة الانتهازيين الذين حاولولوا ويحاولون باستمرار أن يخفوا اغراضهم الهدامة وراء وابل من الشعارات الجذابة المغرية .

هذه الصورة المظلمة الداكنة لتاريخ الصراع الدامي بين المسلمين الهنود من ناحية وبين الهندوس من ناحية اخرى ، ليست من صنعنا نحن ، وليس في عرضها ما يريح النفس البشرية الراضية ، ولكن المؤرخ الذي يسعى الى تصوير الحقيقة والواقع ، تحت ضوء الموضوعية والحياد العلمي ، لا يسعه الا ان يسجل معالمها بالامانة اللازمة ، ولكي تدرك الاجيال الآتية الابعاد الواقعية للمأساة التي عاشها اكثر من مئة مليون من المسلمين ، وما بزال يعيشها ه كليونا منهم في قلب الجمهورية الهندية المعاصرة ،

وبادراك الابعاد الواقعية هذه تدخل تعديلات اساسية وتجري تغيرات جوهرية في الاحكام التي يطلقها الباحثون والمؤلفون من النخبة القائدة المفكرة في العالم كله ...

لقد سقط الملايين من الشهداء منذ بدأت سلسلة المذابيح ، وتلاحقت المساهد المؤلمة في قلب القارة الهندية . واعادة الحياة الى الشهداء امر مستحيل . واذا كنا راغبين في تسجيل الحقائق للاجيال الجديدة الطالعة ، وللملايين ممن انبهمت امامهم صورة ما حدث في الهند فلاننا نؤمن ايمانا عميقا بفعالية القيم الدينية السامية التي طالما مثلها المسلمون في العالم عامة وفي القارة الهندية خاصة . ولاننا واثقون بان احتمالات التقدم والنصر لقوافل المؤمنين هي في حكم الحقائق الحتمية الثابتة .

المصالح السياسية تروح وتجيء . والعلاقات بين السدول تتغير بتغير هذه المصالح التي تضغط في كثير من المناسبات على منابع الحقيقة . ولكسن القلم الذي يسجل للتاريخ والذي يحاول ان يقدم صورة للاحداث عارية من التمويه والتشويه والتضليل لا يبالي ان يواجه الاستغراب والدهشة ، بسل وحتى النقمة عند الكثيرين ممن غابت عنهم حقائق الاشياء .

ان ما نسجله في هذا الكتيب هو نقل امين ودقيق لخلاصة سريعــة

سجلها شهود عدول بل سجلتها اقلام غريبة اللغة والمنبت والدين والحضارة الضا ٠٠٠٠

هناك شهادات سنقدمها للقارىء صدرت عن الجلاديــن انفسهم . او خرجت من ما كتبه محايدين ، او من مراسلين اجانب عاصروا جملة مــن المذابح والمواقف المؤذية الرهيبة .

واذا كانت لمدنية القرن العشريني ميزة خاصة . ففي انها قد اتاحت للعنصر البشري ان يتفاعل اقصاه مع اقصاه . وان يكون فريق منه شاهددا على الفريق الاخر . وان تكون وسائل الاتصال فيه او التقارب المادي وافرة كشيرة.

والمتفق عليه ان الديمقراطية التي هي مطمح البشرية في ايامنا هـــذه هي حصيلة عناصر متعددة اخترعها الانسان الحديث ، من بينها عنصر الاتصال والتقارب ، واحتمالات التفاعل الصميمي بين ملايين الشرق والغرب .

هذه الديمقراطية بمناخها الانساني وبحرياتها المنشودة ، وبما تستهدفه من تحقيق الانفراج ، وحماية السلام العالمي ، تفرض علينا ان نقول الحقيقة ولا شي غير الحقيقة .

يبقى ان نقول انه لم يسبق لكاتب عربي ان تعرض لموضوع المسلمين في الهند في ضوء المعطيات التاريخية الحقيقية او حاول ان يناقش اوضاع هذه الامة من المؤمنين بالجدية اللازمة .

واذا كنا قد اخترنا هذا الموضوع بالذات فلاننا نعتقد ان مسؤوليتنا كمسلمين ، هي مسؤولية مشتركة لا تعترف بحدود ولا بتخوم ، اللهام غير حدود العقيدة المشتركة ، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .

ونضيف الى ذلك بان مسلمي الهند لم يترددوا يوما في اعلان موقفهم الحاسم الواضح الى جانب كل قضية اسلامية في العالم ، وفي مقدمتها قضية العرب في فلسطين المحتلة من قبل الصهيونيين الاستعماريين . وما يدرينا لعل يوما يأتي فيبادر فيه المسلمون الهنود الى تقديم المزيد من جهودهـم

المادية والمعنوية لانجاد العرب ، وهم الذين تبدد آمالهم احتمالات معركية رهيبة حاسمة في فلسطين بالذات .

والواقع ان احدا لا يستطيع ان يجد عدرا وجيها للكتاب العرب في تخلفهم عن الدفاع عن قضايا المسلمين الهنود في ايام محنهم ولا سيما يروم كان هؤلاء الاخوة يستصرخون الضمير العالمي ، والعالم الاسلامي بالدفات ، وما يقال من ان تردد المسلمين في العالم في اختيار موقف الدفاع عنهم هرو بسبب خوفهم من اتهامهم بالتعصب ، او لما غرسه الاستعمار في نفوسهم من انطباع خاطىء حول ما يسمى بالاقليات ، هو ان لا يرد على المنطق ولا يقف امام المناقشة الموضوعية السلمية .

المهم أن ما نسجله في هذا الكتيب ، في ضوء أيماننا بحقنا الديمقراطي في حكاية الوقائع ، هو وأجب من الواجبات نؤديه في حدود ما نشعر به من الرغبة الصادقة في قول الحقيقة .

# اللاعنف وعــدم الانحياز ودور الهنــد في العالم . . .

عندما تتردد كلمة « اللاعنف » يتذكر الناس شبح المهاتما غاندي الذي بدأ مرحلة من انشط المراحل الكفاحية التي مرت بها الهند .

و « اللاعنف » هو المقاومة السلبية التي وضع غاندي اصولها واعتبرها مدرسته الفكرية الروحية السياسية .

كان يعتقد بأن في وسع الهنود ان يتغلبوا على البريطانيين المستعمرين ، وان يخرجوهم من بلادهم عن طريق عدم التعاون معهم ، وعدم الانصياع سلميا للقوانين التي يفرضونها عليهم . كان يريد من الهنود ان يتقبلوا عدوان الشرطة ، والجيش ، ويواجهوا رصاصهم ويدخلوا الى سجونهم دون مقاومة . بل كان يريد منهم ان يحطموا غريزة الدفاع عن الذات وان يخنقوا في انفسهم

هذه المقاومة السلبية لم تستطع ان تكون وحدها خطة نضال وحيدة للهنود ، مسلمين ، وهندوس ، وسيخ وغيرهم ، ولكنها مع ذلك استطاعت ان تدخل غاندي والهند باب التاريخ ، وان تميز الملايين مسن الهنود بشخصية خاصة نابعة من العقلية الهندوسية ، التي جعلت من خطة الكبت والضغط على الفرائز خطة وحيدة لتربية الجماهير .

اما عدم الانحياز فهي السياسة التي فاجأ بها جواهر لال نهرو ، زعيم الهند السابق وخليفة غاندي ، العالم بعد الحرب العالمية الثانية .

وقد لعب نهرو بهذه السياسة دورا رئيسيا في الصراع العالمي ، وكسب الى جانبه كل الشعوب النامية او الحديثة عهد بالاستقلال والحرية على التقريب ، وقد تميزت « هند » البانديت نهرو بشخصية فريدة خاصة ، وكانت لها هيبتها في العالم ، بسبب الظروف الدولية التي ساعدت على اعطاء نظرية « عدم الانحياز » فعالية قيادية لعدد من شعوب القارتين الاسيوية والافريقيسة .

ولكن الهند رغم المقاومة السلبية التي وضعها غاندي ، وعدم الانحياز الذي طلع به البانديت نهرو ، لم تستطع ان تخفي ما وراء هذه المظاهر البراقة من حقائق مؤسفة ، وجرائم بشعة ، وتصرفات داخلية ليست على مستواها .

لقد اثبتت الاحداث رغم مظاهر الشرعية واطماح العدالة والمناداة بالسلام ، ان الهند ليست كذلك في حقيقة اوضاعها الداخلية ، وفي عقلية حكامها ، وفي تصرفاتها مع جيرانها . . .

لقد طعنت هيبة الهند اول ما طعنت عن طريق الجيوش الصينيــة الشعبية ، التي داهمت حدودها الشرقية الشمالية ، وبدت امام العالم دولة واهنة ضعيفة ذات تركيب داخلي متزعزع ، فلم تحسن الدفاع عن نفسهـا وخرجت من الازمة مهزومة فاشلة .

ثم جاءت الطعنة الثانية حينما انطلقت قواتها المسلحة في اواخر العام الماضي عبر ما بقي من ارض كشمير والحدود الباكستانية ، وجرى قتال عنيف بينها وبين الشعب الباكستاني انتهى بهزيمة اخرى ليست اقل دلالة من هزيمتها امام الجيوش الصينية الشعبية ، رغم اختلاف الصورة التي انتهت بها حربها العدوانية غير المعلنة .

وقبل هاتين الطعنتين كان موقفها من كشمير اغرب موقف وكـانت سياستها فيها اعجب سياسة .

لقد رفضت استفتاء شعب كشمير ، واعطاءه فرصته المشروعة للتعبير عن رأيه ، ولاختيار الدولة التي يفضل الانتماء اليها ، بحجة ان أمير كشمير الهندوسي ، قد اختار الانتماء الى الهند رغم ارادة شعبه ، وبعد ثورة مسلحة اعلنها هذا الشعب عليه للتخلص من دكتاتوريته ومن جنوده المرتزقة الذين كان يأتي بهم من متعصبي الهندوس والسيخ من بلاد الهند المجاورة لكشمير .

وكانت فضيحة معنوية لكل الشعارات التي طالما رددها غاندي ، والعلم عليها البانديت جواهر لال نهرو . ولا سيما وان نهرو بالذات قد رفض اختيار انعام حيدر امير ولاية حيدر اباد كما رفض اختيار امير جوناكدا ، وهي امارة صغيرة تلاصق باكستان عند بحر العرب ، بدعوى ان الكثرة الساحقة من ابناء الولايتين هم من الهندوس .

## صيف وشتاء على سطح واحد

الاميران المسلمان في حيدر آباد وجوناكدا لا قيمة لرأيهما في تقرير مصير ولايتيهما في نظر الهند بينما بدا رأي امير كشمير الوثني شرعيا في نظر الهند بالــــذات ...

هذا التناقض في مواقف الحكومة الهندية الاتحاديـة قد اساءة اللهنة الى سمعة الهند وجعلها رمزا للازدواج في شخصيتهـا السياسية وتصر فاتها الغريبة .

والواقع ان شعوب العالم لا تستطيع ان تدرك حقيقة الوضع وان تكتشف الغرائب في مطالعات الهنود ومرافعاتهم عن طريق صحفهم او على المنابر الدولية ، وفي مقدمتها منبر الامم المتحدة ، ما لم يتعرفوا الى الحقائق والوقائع التي سنسجلها في الفصول التالية . وهي حقائق ووقائع جديرة بتسليط الاضواء على جملة من التصرفات هي وحدها تحكيي حكاية الهند في سياستها العدوانية مع المسلمين في الداخل وفي الخارج . . .

وقد قصرنا بحثنا هذا على المسلمين الهنود لان هؤلاء المسلمين كانوا المرآة الحقيقية التي انعكست عليها النفسية الهندية بكل عناصرها التعصبية الرجعية ...

# محمد علي جناح صانع الباكستان

محمد علي جناح هو زعيم المسلمين الهنود وممثل التجربة الاسلامية الهندية دون منازع .

بدأ حياته السياسية من اشد انصار وحدة الهند حماسة ، واكشر الزعماء الهنود عداوة لفكرة التقسيم .

وقد استنكر بكل قوته عام ١٩٠٥ محاولة الستعمريان البريطانياين في تقسيم البنفال الواقعة في شرق الهند الى قسمين . قسم يغلب فيه السلمون وقسم صغير يغلب فيه الهندوس . وكانت غبطته فائقة عظيمة حين فشيل التقسيم .

ومرت سنوات تابع فيها جناح بذل جهوده من اجل استقلال الهندد. وتبين له بالتجربة بعد عشرات من الاحداث ، ان وحدة الهند التي لا تضمن بها حقوق الاقلية الاسلامية الكبيرة ستكون مأساة المسلمين ، ثم لم يغير رأيه في هذه الوحدة الا في المرحلة الاخيرة من حياته السياسية رغم الحاح الشاعر الهندي المسلم ، محمد اقبال ، عليه بالمناداة بنظرية التقسيم ، وبقيي جناح

يتردد في المناداة بانشاء دولة باكستان الاسلامية حتى عند وفاة محمدد اقبال عام ١٩٣٨ .

لقد تبين أن السلمين والهندوس أمتان مختلفتان أختلافا تاما . وقد استطاع الاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه « محمد علي جناح ص ٨٦ » أن يقدم جَناحا نفسه ، على أنه النموذج الحي لهذا الاختلاف القائم ، قال :

« وكأنما شاءت الاقدار أن يكون جناح بتاريخه ، وتاريخ أسرته ، حجة قائمة على الحقيقة العظمى في تكوين النفس الهندية . وهي أن الدين قلم شغل في هذه النفس ، مكان كل عاطفة عامة ، شغل فيها مكان الوطنية ، والعصبية ، والجامعية القومية . وصيغ فيها الافكار والاذواق ، والاداب العملية والنظرية بصبغته ، فهو طبيعة أخرى كالطبيعة التي تركبها الفطرة في بنية الجسم والمصير ، »

ويقول جناح في رمالة جوابية موجهة الى غاندي حول مبررات دعوته الى تقسيم الهند الى دولتين ما يلي :

« اننا نذهب الى ان المسلمين والهندوس، امتان في ضوء التعريف المعترف به للامة . فنحن امة مكونة من مائة مليون مسلم . امة لها ثقافتها الخاصة بها ، وحضارتها ، ولغتها ، وآدابها ، وفنها ، وهندستها ، واعلامها ، ومصطلحاتها ، وشعورها بقيمها وانتسابها ، وشريعتها ، ودستورها الاخلاقي ، وعاداتها وتاريخها ، وتراثها وماضيها ، وميولها ومطامحها » . . . .

« وبعبارة اخرى: أن لنا أسلوبنا الواضح في الحياة ، ورأينا أيضا عن الحياة ، كل هذه الأسباب التي لها سند من القانون الدولي ، تؤكد حقنا في أن نكون أمة (1) . »

ويقول جناح في مناسبة اخرى: « نحن نأكل البقرة ، وهم يعبدونها ، فكيف نتفق على نظام واحد ؟ » .

وجاء عام ١٩٤٥ الذي افرج فيه البريطانيون عن زعماء الهند من حزب

ص ٥٣ و ٥٤ من كتاب باكستان « سلسلة اخترنا لك » .

المؤتمر ووجه اللورد ويفل الدعوة اليهم والى غيرهم من الزعماء لحل مشكلة الهند في مؤتمر « سملا » . ولكنه كان مؤتمرا فاشلا لم يخرج منه الفرقاء المعنيون بشيء .

وجاءت حكومة العمال واجرت انتخابات عامة في الهند . وانتهت هذه الانتخابات بفوز ساحق لمرشحي الرابطة الاسلامية التي كان محمد علي جناح يتزعمها . ومعنى ذلك ان فكرة تقسيم الهند الى دولتين قد انتصرت . فقد احرز مرشحوا الرابطة الاسلامية كل المقاعد المخصصة للمسلمين في المجلس المركزي كما حصلوا على ٢٤٤ مقعدا من ٩٥٤ من مقاعد المجالس الاقليميسة المخصصة لهم ايضا . كما فاز حزب المؤتمر في دوائر الهندوس .

وبعد فشل المفاوضات التي جسرت بين السير ستافسورد كريبس البريطاني ، ومولانا ازاد الذي كان يمثل الهند باعتباره رئيس خزب المؤتمس الوطني ، وتأكد الجميع بأن التقسيم قد اصبح امرا واقعا لا بد منه ، بدأت سلسلة من الاضطرابات والمذابح الرهيبة ثم زادت حدتهسا حين رفسع المسلمون الاعلام السوداء بأمر من زعيم الرابطة الاسلامية محمد علي جناح ، احتجاجا على تولى الهندوس السلطة بزعامة نهرو ابتداء من ؟ آب ١٩٤٦ .

هندية ، هذه المذابح . ولم يحاول بتبريرها . ولا سيما تلك التي وقعت في بيهار ، واوريسه ، ومدهية ، وبراديش .

والاغرب من ذلك أن الوزراء الهنود المسلمين ، والذين يشغلون مناصب هامة في الحكومة ، قد طأطأوا رؤوسهم ، ولاذوا بالصمت الاجرامي المهدين تماما كما فعلت الحكومة الهندية .

وقد جاء في مجلة « الرائد » العربية التي تصدر عن دار العلوم نــدوة العلماء في لكنو عدد ٢٤ تاريخ ١٦ حزيران ١٩٦٤ بقلم سعيد الاعظمي وتحت عنوان « ولى كبد مقروحة » .

« انني لا احاول ان اقدم للقارىء تفصيلاً لما حدث . فقد تقشعر منه الجلود ، ويعجز القلم عن البيان ، ويكفيني كما يكفي القسراء ان اقول : ان حوادث القتل والظلم والاعتداء كثيرة وكثيرة ، والتاريخ حافل بانواع قصص الهمجية ، ولكن الذي وقع للمسلمين في بلادنا يفوقها الف مرة ، ان المسلمين لم يفاجأوا في تاريخهم الطويل بمثل ما فوجئوا به اليوم ، ولم يشهدوا مشل ما شهدوه على ايدي جيرانهم من المجرمين والجناة » .

ويضيف قائلا: « فهلم يا تاريخ ، تاريخ المآسي والفواجع ، وسجل بمداد من دموع العيون الباكية ، ودماء القلوب المقروحة هذه المأساة ، وزد في صفحاتك صفحة كلها سواد وحلكة وظلام ، وكلها ظلم وجريمة وعدوان . »

#### مذبحة البنجاب

في كل ولاية من ولايات الهند وقعت مذبحة ، بل ان عمليات القتـــل والتدمير قد تكررت في كل مدينة وحي وقرية ، كانت فتنة عمياء اشعـــل الهندوس نيرانها ، وافتنوا في التمثيل بالجثث واحراق البيوت ومطــاردة الشيوخ والنساء والاطفال ، كانت بطون الحبالي تبقر بالخناجر ، اما الاطفال فيقذف بهم الى اعلا ثم يهبطون الى الارض لينغرس في بطن كل منهم خنجر من خناجر الهندوس ،

# دخــل من دخــول العدوان عــلى المسلمين

وانطلق الهندوس يقتلون ويذبحون ، فقد جاء في ص ٦٠ مـن كتاب « باكستان في ماضيها وحاضرها » ما يلي :

« ففي ١٦ آب سنة ١٩٤٦ وقع في كلكتا قتال عنيف ، بين المسلمين والهندوس ، بخناجرهم الماضية ، وراح ضحية هذا العدوان ما لا يقل عــن اربعة الاف من الهندوس والمسلمين ، فقد انتابت الفريقين نوبة هستريــة واخذوا في التذبيح والتقتيل ، من غير عاطفة انسانية ، فكان من الضحايا ، اطفال ونساء وشيوخ ، وكذلك في « بيهار » فيما بين تشرين اول وتشرين ثاني حيث ذهب ضحية المذابح التي دبرها الهندوس ما يقرب من ثمانيــة ثاني حيث ذهب ضحية المذابح التي دبرها بعثث القتلــي ، وارتكب بعض الفظائــع » .

كانت هذه هي البداية لسلسلة لا تكاد تنتهي من المذابح التي دبرها المتعصبون من الهندوس على مرأى ومسمع من رجال الدولة الهنود ومسن ممثليهم في الجيش والشرطة .

ومع ذلك فقد اضطر زعماء الهند ان يوافقوا على التقسيم . واعتبر يوم ١٥ آب ١٩٤٧ بداية نشوء الدولتين بعد تعب ، وارهاق ، ومذابـــح ، ودماء ، وثبات رائع منقطع النظير من قبل محمد علي جنــاح ، ورفاقــه ، والجماهير الاسلامية ، وتحققت دولة باكستان المكونة من الولايات التي يكثر فيها المسلمون ، وكان حاكمها الاول هو مؤسسها وصانعها الذي افنى حياته في سبيل نشوئها ، القائد الاعظم ، محمد علي جناح ، ولم تتوقف المذابع بالطبع بعد اعلان ولادة استقلال باكستان ، بل زادت جرأة الهندوس على الاقليـــات المسلمة في داخل الهند ، وقد تجاهل البانديت نهرو ، رئيس اول حكومـــة

لراسلها الخاص ما يلي:

« أن الصورة التي رسمها الضباط البريطانيون والهنود مسن الخبراء العسكريين ، للمذبحة الجارية في شرقي البنجاب ، هي افظع الف مرة من كل الصور التي شهدتها الحربالعالمية . السيخ يسيرون جماعات نحو الحرب انهم يستأصلون البنجاب الشرقية من المسلمين ، انهم يذبحون المئات منهم في كل يوم ، ويرغمون الآلاف منهم على مغادرة البلاد الى الغرب ، تسم يحرقون دورهم ومساكنهم ، وقد نظمت عمليات الاعتداء من قبل اكبر الزعماء السيخ ، وبدأ تنفيذها بدقة فائقة ، جزءا فجزءا ، واذا كان الهدوء قسد عاد الى بعض المدن الكبرى « امريتسار وجالندر » مثلا فلانهما قد خلتا تماما من المسلمين .

ويضيف مراسل التايمز قائلا: « لقد تفقدت منطقة جالندر في نهايـة الاسبوع الماضي خلال رحلة استغرقت ساعتين . وقـد شاهدت خلالهـا خمسين قرية على التقريب تشتعل فيها كلها نيران مشبوبة . وقد لاحظت ان عصابات السيخ تتجمع في هياكل عبادتها قبل الانطلاق في غاراتها الدمويـة المدمـرة » .

ثم يضيف المراسل قائلا:

«رأيت في قرية واحدة جثث ثلاثين امرأة بين خمسين جثة من القتلى . اما نائب الملك فقد شاهد اربع جثث للاطفال شويت كلها على النار شيا . ولفظ الاطفال انفاسهم تحت وطأة النار المحرقة .

كل المراسلين الاجانب ، والزائرين الذين اتيحت لهم فرصة الانتقال الي شرقي البنجاب ، يروون قصصا وحكايات تجاوزت حدود الخيال ، وفاقت

هذه الفتن لم تبق ولم تذر . كانت هناك رؤوس ، وهناك اذرع مقطوعة ، وهنالك جثث مشوهة . الروائح الكريهة تزكم الانوف في كل مكان من كل مدينة وقرية . والحقيقة ان جيل الاستقلال من المسلمين كان اتعس جيل في تاريخ الهند الاسلامية على الاطلاق .

وقد جاء في كتاب « باكستان في ماضيها وحاضرها » للاستاذين البطريق وعطا ص ٦٠ و ٦٢ ما يلي:

« وفي ١٤ نيسان ١٩٤٧ تجددت الفتن ، وقامت المذابـــ الرهيبة ، وبخاصة في البنجاب حيث يعيش الهندوس والسيخ والمسلمون جنبا الـــى جنب . وكذلك في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية . »

والجدير بالذكر ان جماعات السيخ قد قامت باهم دور في الاعتداء على المسلمين الهنود الذين كانوا يجاورونهم في العيش والسكن والارتزاق وقد بلغت فظائعهم الذروة في جانب من مقاطعة البنجاب لهم فيه نفوذ وقوة وعدد وقد عرفت عن السيخ قسوتهم وهمجيتهم منذ قرون وبدأت محاولاتهم الاجرامية حينما اعلن الانكليز عزمهم على ترك الهند واهملوا الحفاظ على الامن عن سابق اصرار وتصميم في الوقت الذي كان فيه السيخ مدججين بالسلاح والمسلمون محرومين منه .

واندفع السيخ يرددون شعارهم الوحيد في هتافاتهم المتكررة: « الموت لباكستان » . وعندما اعلن في حزيران من عام ١٩٤٧ ، العزم على تقسيم البنجاب ، تنادى زعماء السيخ وعلى رأسهم « تارا سنغ » للتأهب والانتقام والتحالف مع الهندوس في البنجاب الشرقية ، ثم انطلقوا في اول آب ابتداء من عاصمتهم « باتيالا » يذبحون المسلمين .

وقد اكدت صحف غير اسلامية ، انه قد سقط خلال اليوم الثالث مــن شهر آب في تلك المنطقة فقط ، ١٤ الف مسلم ومسلمة . كما سقط خــلال ستة او سبعة اسابيع ، ما لا يقل عن مئة الف مسلم ومسلمة في ولاية باتيالا وحدها . ثم امتدت النيران عبر الولاية الى ما جاورها من المناطق والبلاد .

وقد نشرت صحيفة « التايمز اللندية » في عددها الصادر يوم ٢٥ آب

كل ما يتصوره فنان عبقري يبغي تقديم صورة عن الجحيم ٠

انهم يؤكدون بأن مدينة جالندر ، عاصمة البنجاب ، وهي المدينة المشهورة بنظافتها واناقة مبانيها ، وشوارعها ، قد اصبحت مدينة الموت ، والبشاءة ، والدمار . لقد كانت تفطيها سحب كثيفة ، تغذيها النيران التي تشتعل هنال وهناك ، في عشرات او مئات من الامكنة ، وامام كل حريق تقف جماعات من السيخ ، قد اشرعت السيوف ، او حملت الحطب ، او نقلت زيت البرافين ، تخطفه بها فوق دور المسلمين ، التي اخلاها اصحابها ، مذعورين ، يتخطفه لموت من كل مكان ، وتلاحقهم اشباح الجريمة القاسية الرهيبة .

وبينما تتلاحق تلك الصور وتنهار ربما اسهم الهند في نظر الهالم ، وتنكشف عبرها حقائق بشعة مخيفة ، يقف رجال الشرطة ، التابعون لحكومة الرئيس نهرو موقف المتفرج . بل كانت تبدو على وجوه الكثيرين منهم مظاهر لذة فائقة ، ثم يقومون بحركات لا شعورية لا تكاد تخفى على المراقب الذكي تعبيرا عن هذه اللذة التي يحسون ، كل هذا يجري ، بينما اخذت البقية الباقية من فلول المسلمين الهاربين من بيوتهم ، تتجمع في احد الميادين العامة للمدينة ، وهم الذبن نجوا من ١٢٠ الف مسلم كانوا يعيشون في هذه المدينة ، ويؤلفون فيها اغلية نسبية ، فقد كان عدد سكانها ٢٠٠ الف على التقريب .

وقبل ان نترك مدينة « جالندر » نسجل الصور السريعة التالية :

- ا كان السيخ في قمة ثورتهم الوحشية ، يأخذون الطفل المسلم ، ويرفعونه في الهواء ، ثم يتلقونه في بطنه بالخنجر .
- كانت رقبة المسلم الضحية تقطع ، ثم يوضع عليها الزيت المغلي ،
  فيفور الدم ، وتنتفض الجثة ، كأنها ترقص رقصة المذبوح بينما
  تهتز ارداف الجلاد في رقصة ضاحكة مرحة .
- ٣ ـ كانت اعراض النسباء تنتهك امام اقاربهن من الرجـال ثم يجري قتلهن . وما يزال السيخ يتعاورون على الصبايا منهن حتى يأتـي دور الرجال فيلاقون حتوفهم .

وقد وجد السيخ في جمعية « المهاسبها » الهندوسية اقروى حليف وانشط مساعد ، ولهذه الجمعية دورها الكبير في آثارة الفوغاء والمتعصبين وهي وان كانت قليلة الاعضاء نسبيا وذات تأثير سياسي ضعيف ، الا انها قد افتنت في اثارة الغرائز الحيوانية عند جماهي الساخطيين ، فالهبت حماستهم بتكرار الفاظ مشبوبة الاوار ، تسري في النفوس كما تسري النار في الهشيم اليابس ،

وقد ورد في بعض منشوراتها التي وزعت يوم عزم المسلمون في الهند على تكريم شهدائهم في ٣٠ آب ١٩٤٧ ما يلي:

«تذكروا يوم ٣٠ آب فهو يوم الشهداء ، انه اليوم الذي يجب ان تقتلوا فيه كل المسلمين بما فيهم النساء والاطفال ، وان تستولوا عنوة على دورهم ومساكنهم ، وان تشعلوا النيران في كل مكان حتى تبيد محلات المسلميين . ولكن حذار من ان تتسرب هذه النيران الى اماكن الهندوس والسيخ . » (١)

#### زعيم هندي مسيحي يتحدث

وبما ان الشيء بالشيء يذكر فان من المفيد ان نورد فيما يلي رأي زعبم هندي مسيحي في النفسية الهندوسية لا على مستوى الجماهير وحسب ، بل على مستوى النواب ، ورجال النخبة ايضا ، لقد سلط الاضواء على المذابي على مستوى النواب ، ورجال النخبة ايضا ، لقد سلط الاضواء على المذابية الهندوسية وحاول ان يعين ابعاد المأساة التي سقطت في مسرح من مسارحها ، ضحايا اسلامية غالية ، قال امام اعضاء البرلمان وهو نائب مثلهم : « ان اعضاء الجمعية التشريعية في البنفال يستخدمون الاشقياء و « العصبجية » وان هؤلاء هم الذين قادوا حملات التقتيل ضد المسلمين ، ان قتل المسلمين هذا العام لم يكن حدثا تلقائيا من جانب الهندوس الذين جن جنونهم ، حين سمعوا بمآسي بني ملتهم في باكستان الشرقية ، وانما كانت تعبيرا منظما لسروح بالتعصب المتأصلة في نفوس الجماعات السياسية ، التي تؤمن بوجوب احياء التراث الهندوسي القديم ،

وقال السيد انطوني: ان هذه الجماعات التين تؤمن باحياء التراث

<sup>(</sup>۱) من مأساة دلهي ص ۱۲ – ۱۳

الهندوسي القديم ، (كجماعات جان سنغ وحزب مهاسبها) قسد استأجرت رجالا وحملتهم على قتل المسلمين ، واستثارة رجال القبائل للهجوم لا على المسلمين فحسب وانما على اناس عزل من الرجال والنساء والاطفال ممسن ينتمون الى طائفة الانكلو انديان وهم من المسيحيين .

ومضى السيد انطوني في بيانه قائلا: « كيف ينتظر من السلمسين ان يكونوا هنودا موالين ، والموت الزوام يظللهم باشباحه الرهيبة في كل آن ؟ » ثم قال ان نظام الطبقية ، والروح الطائفية ، تسمم حزب المؤتمر الوطني الهندي بصورة متزايدة ، وهوالح زب الحاكم في البلاد الذي مسن المفروض فيه ان يحفظ ارواح الاقليات واموالها ، فلو تعرض اكبر رجال حزب المؤتمر لاقسل اختيار ، لاثبتوا انهم اشبه باتباع الاحزاب الطائفية في البلاد . »

هذا ، وكان البنديت جواهر لال نهرو ، رئيس وزراء الهند نفسه ، قسد اضطر آخر الامر الى الاعتراف بجناية الهند ، بصدد المذابح التي اوقعها الهندوس بالمسلمين ، ففي خطاب القاه في البرلمان الهندي يوم ١٣ نيسان ندد بمكابرة الهنود وتصلبهم في ادعاء الحق ، كل الحق لانفسهم ، وقال ان الهنود قد سقطوا في اعين العالم لهذا السبب ، وان على الهنود الا يظنوا ان باكستان والصين هما اللذان يرتكبان الذنب دوما ، فلسنا نحن ابرياء من الذنوب .

ولقد اعترف البنديت نهرو ايضا بان مراقبي الامم المتحدة ، على خط الهدنة في كشمير قد حكموا في بعض الاحوال بأن الهنود هم الذين تسللوا الى الاراضي الباكستانية ، ومضى قائلا: انه على الهنود الا يتصوروا « اننام مصيبون في كل وقت وان غيرنا على باطل » ثم اشار الى الاضطرابات الطائفية في بوركيلا ، وجم شيد بور ، وكلكتا ، فقال : ان ما حدث في هذه المدن ، انما هو شيء فظيع حقا ، وان علينا ان نشعر بالعار والخجل .

واشار البنديت نهرو اليي موقف الصحف الهنديية فقال: أن بعض

الروايات التي نشرتها لم يكن لها اساس من الصحة ، بيد ان هذا الاعتراف من جانب البنديت نهرو ، على عواهنه ، لم يحظ بتقدير اعضاء البرلمان الهندي ، لانهم ما لبثوا في اليوم التالي حتى اعربوا عن سخطهم وتبرمهم اذا اصروا على ان قتل المسلمين في الهند ينبغي الا يقارن بقتل الهندوس في باكستان .

# 

القلم هنا يقف عاجزا امام الجريمة . ولو ان خلاصة المواهب التصويرية الفنية التي عرفها تاريخ البشر ، قد اجتمعت على ان تأتي بصورة على مثل صور الارهاب والتخريب في مدينة دهلي لعجزت عن ذلك .

الهندوس والسيخ بما فيهم رجال القوات المسلحة ، والمسؤولون عسن الادارة الهندية ، فقدوا في هذه المدينة التي تزخر عبر التاريخ الهندي ، السي الحضور الاسلامي العظيم ، والى المنجزات الرائعة التي حققها الاسلام فسي القارة الهندية ، كل حس بمسؤوليتهم الإنسانية ، لقد قست قلوبهسم حتى اصبحت اشد قسوة من الحجر الذي قد تتفجر منه المياه ، واسودت نفوسهم، حتى جاوزت بسوادها سواد الظلمة الحالكة ، وثارت غرائز القتل وسفك الدماء في كل خلجة من خلجات اجسادهم ، حتى لم يعد في كيان كل منهم ، غسير الحيوان الذي يغتذي بالقتل ، ويستمتع بضراعة الضحايا ، ويبتسم للاجساد المرقة .

المسلمون في دهلي يمثلون امجادا من اروع امجاد الاسلام الهندي . ان مدنيتهم كانت دائماً عاصمة الدولة الاسلامية منذ بدء الحكم الاسلامي هناك . فيها تستقر متاجرهم ودورهم . وفوقها نمت مصالحهم ، وارتفعت ماذن مساجدهم العظيمة ، وانتشرت احياؤهم التي تضم بين حناياها ثروات لا تكاد تقلد بثمن .

ومن اعجب المفارقات ان هذه المدينة كانت في الوقت نفسه ، مهوى افئدة المتعصبين من السيخ والهندوس . كانوا يهبطون اليها من كل فج عميق . ويسعون اليها بحثا عن العمل أو رغبة في التعرف الى المنجزات التي حققتها

دولة الاسلام هناك . وهم كلما شاهدوا هذه المشاهد الكبيرة ، زادت حــدة الحقد في نفوسهم ونمت جذوة الفيظ في قلوبهم .

وناموا قرونا على هذا الغيظ وذاك الحقد . فلا هم يطيقون العسودة عن المدنية ، ولا هم قادرون على احتمال ما يشهدون من المنجزات الاسلامية .

وجاءت فرصتهم التاريخية .

كان ذلك يوم اعلن التقسيم . وخلا بهذا التقسيم جهاز الشرطة والادارة من المسلمين ، كما خلت القوات المسلحة منهم على مختلف الرتب والمستويات . واختل ميزان القوى بسبب ذلك في المدينة العظيمة . ولعبت اهواء العصبية بقلوب الهندوس والسيخ من رجال الشرطة والجيش . وانفجر الوضع انفجارا كما لم يعرف له العالم مثيلا من قبل ، وسقطت الاوامر التي وجهت اليهم بالمحافظة على ارواح المسلمين تحت الاقدام ، وضاعت في صميم العاصفة الهادرة المزمجرة ، واضطربت المدنية ، وزلزل من فيها زلزالا ، وضاعت كل محتويات الحضارة ومكاسب الانسمان بعد قرون من التطور والتعلم والتهذيب . وطارت النفوس شعاعا ، وهلعت القلوب ، فاذا بالايدي الفوغائيسة نعبث بالارواح والاموال والكرامات ، واستيقظ الحيوان النائم مرة واحدة ، فاذا بلايرهام عام ١٩٤٧ غير دهلي التي تعارفت عليها دنيا الناس .

كانت اياما كأيام الحشر ، شغل فيها كل انسان بنفسه ، ولا سيما بعد ان اندلقت عشرات الالوف من السفاحين الهندوس على كل اقطار المدينة تشدهم رغبة في السرقة ، واحقاد في القلوب ، ونزوات جنسية عارمة .

حتى الام شغلت عن طفلها . والاب عن زوجته . والجار عن جاره . كان كل انسان يطلب النجاة يلاحقه رعب قاتل . وتمزق اعصابه احلام مخيفة مدمرة .

وشاع بين السفاحين من متعصبي الهندوس والسيخ أن الجيش والشرطة غير مستعدين لتنفيذ الاوامر الصادرة عن الحاكمين والتي تقضي بحماية ارواح

المسلمين واموالهم . وتأكدت الشائعة ، حينما بدأت خطوات التدمير الاولي ومن ورائها تخوف وتردد دون ان يتحرك للجيش لصد اصحابها . وهنا سقطت الاقنعة ، وانهارت السدود ، وتتابعت المحن ، ولم يبق في دهلي ، المدينة البائسة ، غير قطعان من ، الحيوان الانسان ، تعيث فسادا في الارض . وتطلب المزيد من الدم ، وتسعى الى المزيد من الضحابا .

وحاص المسلمون حيصة الصيد امام الصائد الذي اغلق كل المنافلة تجاهه . وراحوا يفكرون بسرعة فيما يجب ان يفعلوه .

هل يقاتلون ؟ وبماذا يقاتلون ؟

هل يستسلمون ؟ والروح عزيزة كريمة على صاحبها ؟ واختاروا اللجوء الى القلعة الاسلامية العتيدة ، التي بناها الملك المسلم (شاهجهان) ، فحكمت الهند منها في عهده وفي عهود خلفائه من بعده ، والى مصلى العيد ومقبرة الامبراطور المسلم « همايون شاه » ثم الى المسجد الجامع .

واذا كان هؤلاء اللاجئون قد انقذوا انفسهم من موت محتم ، فانهم الله ينقذوا بيوتهم واموالهم التي تركوها في الاحياء الاسلامية من المدينة .

وبلغ من عنفوان القطعان البشرية المتعصبة انها رفضت من ناحية نصائح المعتدلين من السياسيين . وفي مقدمتهم المهاتما غاندي نفسه الذي لم يستطع ان يفعل شيئا امام هدير الشهوات العارمة .

وليس غريبا أن تغرق نداءات المهاتما غاندي في موجات العاصفة العاتية ، فقد كان بين زعماء الهند الكبار من يحمي هذه القطعان من الجلادين ، بل يحثهم على القتل والتدمير ، ويتخذ موقف المحامي المتحمس منهم ، أنه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الوقت نفسه ، أنه السردار « باتيل » .

كان ينصح حزب المؤتمر دائما بالامتناع عن الاساءة الى هذه العصابة ،

لان افرادها في رأيه ليسوا مجرمين ، بل هم وطنيون متعصبون .

والاعجب من ذلك أنه لم يرتفع صوت واحد من قبل حزب المؤتمر الوطني الهندي احتجاجا على موقف وزير الداخلية . وفي هذا الدلالة الكافية على من السياسيين كلهم كانوا مسوقين بتيار الإبادة الذي يجتاح صفوف المسلمين .

وليس هذا وحسب ، فان عصابة « راشتريا سويك سنغ » قد بلـغ من عنفوانها وجرأتها على الدولة وعلى دعاة الاعتدال ، ان احد افرادها قــد تولى اغتيال المهاتما غاندي نفسه .

والمعروف ان غاندي قد اصدر نداء في ٩ ايلول ١٩٤٧ دعا فبه الجماهير المسعورة الى التوقف عن القتل وذبح الابرياء ، وهدد بتطبيق نظريته القديمة التي تقول بوجوب العمل او الموت على مدينة دهلي ...

وتكررت محاولاته قبل هذا النداء وبعده دون جدوى .

وفي 11 ايلول ١٩٤٧ نشرت جريدة «تايمز اوف انديا » لمراسلها الخاص في نيودلهي ما يلي: « لاول مرة تتسرب الاضطرابات والقلائل الى داخل المدينة ، فتبلغ الحي التجاري الحديث « كنوت بلاس » في هذا الصباح ، وهو حسي تجاري مبني على شكل دائري ليس له مثيل عندنا ، وبعد ان ارتكب الفوغاء عددا من جرائم القتل هاجموا عددا كبيرا من الحوانيت ، ونهبوا ما فيها مسن البضائع ، كما هاجموا الباعة الذين يفترشون الارصفة ، وقلبوا بضاعتهسم ورموا بها الى الشارع ، فبادرت السلطات الى اعلان حظر التجول في هسذا القطاع لمدة ٢٤ ساعة ،

ومع ذلك فان الحرائق والمذابح لم تتوقف . فقد تعمد الغوغاء القيام بها في «كار ولبانغ » وسوق جول ومستعمرة لودي .

والواقع ان المسلمين قد فقدوا الثقة نهائيا بقوات الامن بعد انفجار قنبلة مدمرة في قلب جامع « فتح بوري » ، والمسلمون محتشدون فيه لاداء الصلاة ، دون ان تتحرك هذه القوات لحفظ النظام ، والتحقيق في الحادث ، ومطاردة الجناء .

هذا بالإضافة الى ان الوفا كثيرة من المسلمين في دهلي ، قسد رفضوا مفادرة منازلهم لاسباب كثيرة . منها خوفهم من ان يحتلها ، او يحرقها الزاحفون الى دهلي ، من قطعان المتعصبين الجناة . ومنها انقطاع الطريق الى باكستان بسبب الخراب الذي لحق بخطوط السكك الحديدية ، وانتشار عصابات السيخ والهندوس المسلحين ، والباحثين عن المسلمين .

وفي هذه الاثناء بلغت الروح الاجرامية عند بعض الهندوس والسبخ ، النهم كما قالت جريدة «النيوز كرونيكل» في ٦ ايلول ١٩٤٧، قد توجهوا الى بنء مدرسي كان الطلاب فيه يتقدمون الى الامتحانات الرسمية ، وقد طلب مسن الطلاب المسلمين ان يتجمعوا في مكان معين ، ثم انقض المسلحسون عليهسم يذبحونهم كما تذبح الخراف ، هذا عدا الهجمات التي شنها المسلحون على بيوت السكن في الضواحي بحثا عن الخدم المسلمين فقتلوهم عن بكرة ابيهم ،

ولو حاولنا ان نستعرض كل الوقائع الدموية لضاقت هذه الرسالية السريعة عن استيعابها . ولكننا نكتفي فيما يلي بتسمية المناطيق والاحياء ، التي لم نستعرضها بعد .

- ا \_ الفارة الدامية على محطة سكة الحديد في دلهي القديمة ، وقتـل . . مسلما ممن كانوا يرغبون في الهجرة الى باكستان .
- ٢ تكسير ابواب بيوت السكن ، ثم احراق هذه البيوت واخذ الفنيات سبايا . ولم يتدخل رجال الشرطة هناك ، الا لانقاذ المسيحيات منهن وحسب .
- " في منطقة « بهار كنك » حدثت مجزرة رهيبة وشوهدت بعدها جثث القتلى من الرجال والنساء والاطفال ، ملقاة فيي شوارع المدينة ، ممزقة الاوصال قطعتها سيوف المسلحين من السيخ والهندوس . وكم كانت المهزلة صريحة واضحة المعالم ، حدادة الزوايا والابعاد ، حين كان يتردد في الراديو ، وعلى السنة المسؤولين الامر بحماية المسلمين ، في الوقت الذي كانت فبلا القوات المسلحة تتابع مشاهد القتل والتدمير والسلب ، وكأنها

في عالم غير عالم البائسين العزل ، الذين تتخطفهم اسلحة الغوغاء ، وتدوس إقدام القطعان الهائجة الثائرة اجسادههم .

ويزيد في سخرية الموقف وابراز التناقضات بين اوامر الادارة الرسمية ، وبين الواقع ، ان الجنود كانوا انقاذا للمظاهر ، يطلقون الرصاص الذي يطيش فوق رؤوس الجلادين .

وانتهت ملحمة البطولة المزيفة باكاليل الغار التالية التي كانت واحــدة من الفضائح الكثيرة في بلد « اللاعنف وعدم الانحياز والدعــوة الــى السلام العالمــي »:

أ - احراق الاف البيوت والحوانيت التي يملكها المسلمون وتدميرها ا

ب ـ هجرة آلاف المسلمين من بيوتهم التي اخذت منهم بالقوة ، أو نقلهم الى معسكرات الاعتقال ، بدعوى حمايتهم من الجلادين المتعصيدين .

ج - شلل الحياة في المدينة وتحولها الى مدينة اموات واشباح .

د \_ تشرد قطعان الماشية في ساحات المدينة وشوارعها ، بعد ان ضاع اصحابها ، او قتلوا ، او خرجوا هائمين على وجوههم .

وخلت المدينة من الرقابة . واهملت نظافتها ١٢ يوما متوالية . وشاعت روائح الجثث فهبت في كل مكان ، حتى اصبح النتن المزعج الخانق ، يرغــم الاحياء من الجلادين السفاحين ، على الهرب الى خارج المدينة .

وعندما عاد الهدوء الى المدينة المذبوحة ، بقيت فلول من السفاحــين الهندوس والسيخ ، تعيث فسادا في المدينة الكبيرة ، وتقتنص من يقوده القدر اليها من المسلمين الابرياء ، والمسلمات الضعيفات .

وثارت ثائرة الضمير العالمي . وترددت اصداء الاحتجاجات رغم الاستار

الكثيفة التي القيت على الاحداث الرهيبة . حتى الهندوس انفسهم وجد من بين زعمائهم ، من يقف ليعلن تمرد الضمير وثورته ، ويطالب بالكف عن ارتكاب الجرائم ، ويندد بالقلوب القاسية ، والغرائز العمياء ، والتعصب الرهيب .

لقد وقف غاندي في ٢٨ تشرين الثاني من العام نفسه ، خطيبا امتام الهندوس في احد معابدهم ، وقال:

« اشد ما يؤلم نفسي ، ويحز في صدري ، الا ارى مسلما واحدا يمر في شوارع « تشاندني تشوك » (۱) ، فمن العار على السيخ والهندوس ، ان يرغموا المسلمين على العيش في مثل هذا الجو الرهيب ، ثم يدفعوهم السي اخلاء المدينة ، وهي التي كانت منذ اجيال طويلة ميدان عملهم ونشاطهم . »

وفي مناسبة اخرى خطب غاندي ايضا ، متحدثا عن الاهانات التــي الحقت بالقرآن الكريم ، وصرخ في وجوه مستمعيه قائلا: « أن من يهين القرآن الكريم على هذه الصورة ، انما يهين دينه نفسه » .

وضاعت اصداء عبارات غاندي كما تضيع الهمسات في ضجيج العاصفة المرعسدة .

وماذا عسى غاندي أن يفعل وهو نفسه الذي رفض غير مرة أن يتفهم التناقض الكبير بين المسلمين من ناحية ، وبين الهندوس والسيخ من ناحية أخسرى .

ومن الطبيعي ان يرفض غاندي الاعتراف بالفوارق الكبيرة بين الامتين لانه يفكر قبل كل شيء كهندوسي ٠٠٠ بل يفكر فيي ضوء عقيدته الجنسية وحسب ، معرضا عن كل الاعتبارات ، متجاهلا كل الظروف .

لقد كانت عقيدة غاندي عقيدة عمياء ، بمعنى انها كانت تفقد الحيويــة والمرونة والواقعية ، فهو لا يتصرف كقائد مسؤول ، بل يتصرف كانسان خاضع لافكار مركزة ، وهذا هو السر في الفشل الذي سجله المرة تلو المرة في سلسلة من معاركه السياسية .

وتاريخه حافل بالتصرفات التي تثبت هذا الفشل.

<sup>(</sup>١) منطقة تجارية شعبية في دهلي ، وكانت غاصة بمتاجر المسلمين ،

على القضية الاستقلالية ، وعلى المسلمين في الوقت نفسه .

اما الهندوس فقد اعتقدوا انهم فوتوا على المسلمين معركتهم في اعسلان العصيان المدني ، لان العصيان المدني في رأيهم هو خطة اسلامية . واما الانكليز الذين كادوا ، يستسلمون امام غضبة الملايين ، فقد استعادوا انفاسها واستردوا المبادرة من المسلمين بعد خلاف الهندوس معهم . . . .

من اجل هذا كله فشل غاندي في حماية المسلمين ، بعد ان وضعهم بسياسته ، وسياسة حزب المؤتمر ، في اشداق الجماهير المتعصبة . ولنا في تصرفه بالنسبة لقضية كشمير ، والملابسات التي احاطت به ، ما يثبت انه هندوسي قبل ان يكون وطنيا هنديا ، او ان يكون انسانا فوق مستوى المنازعات الدينية ، والعصبيات المذهبية . وسنلقي ضوءا على هذا التصرف في فصل قادم .

على اننا بالرغم من هذا كله يجب ان نعترف لغاندي ، بجهده الكبير والفاشل في الوقت نفسه في حماية المسلمين . كما لا يسعنا الا الاعتراف بنجاح محاولته في اقناع الهندوس بتسليم باكستان حصتها من الثروة الهندية وهي ١٢٥ مليون جنيه .

### مأساة كشمير

بعد أعلان قرار التقسيم كان من المسلم به ، ان تنضم الولايات ذات الاكثرية الاسلامية ، الى الباكستان ، بينما تنضم ذات الاكثرية الهندوسية الى الهند.

يضاف الى ذلك ان اللورد مونتباتن - الحاكم العام - وقتئذ - قد نصح امراء الولايات بمراعاة التقسيم الطائفي ، ورغبات الشعب ، ثام الوضع الجغرافي لكل ولاية .

وقد كان جديرا بالانكليز أن يحددوا الانتماءات ، لا سيما وأنهم يعرفون

ان غاندي نفسه هو ظاهرة مرضية بالذات ، صنعته عقلية الاجيال الهندوسية ، والرحمة التي كانت تملأ قلبه ، لم يكن مبعثها تفاعله مع اجناس الناس على اختلاف اديانهم ، بمقدار ما كانت اصولها منطلقة من طبيعة عقيدته العمياء ، اليس انه هو شخصيا قد ضيع على الهند معركتها الاستقلالية الكبرى عام ١٩٢٢ ؟

اليس انه قد اصدر امره بايقاف العصيان المدني ، لان عددا من القرويين قد دافع عن نفسه بقوة السلاح ، بعد ان استغزهم الانكليز المسلحون ؟

او ليس ان ايقاف العصيان المدني ، كان من اجل انتزاع المبادرة مسن المسلمين آنذاك ، بسبب جرأتهم البالغة على المستعمرين الانكليز ، وتسردد الهندوسيين في مواجهة الموقف بحزم وجسارة ؟!

وقد تم هذا كله لان غاندي اثر نظرية « اللاعنف » على مصير الملايين من الهنود . وتراجع عن المعركة لان المسلمين كانوا اقدر علي الامساك بزميام الموقف ، واجرأ في مقاومة الانكليز .

فهل يسعنا بعد هذا كله ، ان نعتبر غاندي اكثر من هندوسي ، يتصرف في ضوء عقيدته وحسب ؟! حتى ولو تعارضت مع مصلحة الهند كلهـا ، واوقفت مسيرة المعركة الاستقلالية ؟!

واذن فمن الطبيعي جدا ان تضيع نداءات غاندي لمنع الاذى عن المسلمين، وهو نفسه الذي كان يفذي مع زعماء حزب المؤتمر من الهندوس ، تلك العصبية الدينية العمياء!

وقد يستغرب القارىء غير الهندي ، مثل هذه الظاهرة ، ولكنها الحقيقة التي تتميز بها زعامة الهندوس ، لقد كانت هذه الزعامة تتوجس خيفة مسن جرأة السلمين على المستعمر ، ولذلك فقد رفضت السير في طريق المعركة ، منتهزة اول فرصة ، ومستغلبة غباء العقيدة التي كان ينادي بها غاندي ، عقيدة اللاعنف ، وانهارت صغوف الجماهير ، وسجل الهندوس والانكليز انتصارات

بأن الاحقاد الطائفية ، والمصالح السياسية ، ورغبات السياسيين والامراء ، ستلعب دورها الكبير في مجرى الاحداث ، ولكنهم لم يفعلوا ، لانهم لم يكونوا راغبين في ترك البلاد على وضع واضح سليم ، كانوا يريدون ان يظهروا هـذه القارة ، على حال مـن الفوضى ، تجعل من الاستقلال مأساة ومهزلة ، او مسرحية فاشلة .

المهم ان قضية انتماء الولايات قد حلت عقدها الواحدة ، وراء الاخرى حتى بقيت ثلاث امارات ، امارتان بأكثرية هندوسية واميرين مسلمين لـم تلبث القوات الهندية ان اقتحمت حدوديهما بدعوى وجود اكثرية شعبية تميل الى الهند في كل منهما ، اما الامارة الثالثة وهي كشمير ، فقد اراد القدر لها ان تكون ذات امير هندوسي واكثرية شعبية مسلمة .

وفي وسعنا ان نقول بأن تاريخ الهند والباكستان ، ابتداء من استقلالهما حتى اليوم يدور حول كشمير ، ويتأثر بها في اتجاهاته ومواقفه السلبيسة والايجابية . وان كثيرا من الجهود ، والعرق ، والدماء ، والخسائر المادية ، قد بذلت ، او اريقت عند اعتاب كشمير ، بسبب السياسة الهندوسية ذات الشخصية المتعددة ، وتحت ضغط التعصب الهندوسي ، واصرار حكومسة نيودلهي على فرض اوضاع غير شرعية .

وللمسلمين في كشمير قصة طويلة . حافلة بالمتاعب ، والتضحيات ، والخيبات ، والكوارث ... انها قصة الآلام التي جرجر معها المسلمون قافلة الحياة ، وراحوا يندفعون في طريق الآلام الصاعدة ، يحفون الخطى في حرارة الشبه ما تكون بحرارة المؤمن المتبتل ، والمصمم ابدا على انتزاع المبادرة والتحرر من ضغط العدوان الهندى ...

وقد يكون من المفيد ان نعود قليلا الى الوراء . . . الى اليوم الذي اصبحت فيه كشمير جزءا من الامبراطورية الاسلامية في الهند ، بعد ان نحتها الشاه امير عام ١٣٣٩ م.

وكانت كشمير في تلك القرون الخالية ، منتجع الملوك والامراء والوجهاء . كانوا يأتونها لقضاء فصل الصيف بسبب هوائها الممتع ، وجوها اللطيف ،

ومناظرها الخلابة الساحرة ... وتقع كشمير في الشمال الغربي لشبه القارة الهندية تقريبا . وقد اتيح للسيخ ان يسيطروا عليها في مطلع القرن التاسع عشر ، حين غزاها المهراجا رانجيت سيك عام ١٨٠٩ م.

وتغلبت القوات البريطانية بعد ذلك على قوات السيخ فيها عام ١٨٣٩ ، ولكن بريطانيا ابقت المهراجا كولاب سنك اميرا عليها ، نظير سبعة ملايين ونصف روبية تدفع لها في كل عام .

وبقي الحكم في اسرة كولاب سنك وراثيا حتى كان عام ١٩٤٧ ، حيث كان اميرها المهراجا « هاري سنك » ، بطل الحوادث التي تسببت عنها المضاعفات الدامية ، والإزمات التي ما تزال تتلاحق حتى اليوم .

ومساحة الولاية نحو ١٩٤١ ميلا مربعا . وتتكون من ثلاث مناط\_ق ادارية: جمو \_ كشمير \_ مناطق الحدود . اما سكانها فكانوا يبلغون حسب احصاء عام ١٩٤٨ م: ٢٠١٦١٥ منهم ٣١٠١٢٤٧ من السلمين و ٩٢٠٣٦٩ من غير المسلمين .

وبذلك تكون نسبة المسلمين في الولاية ٧٧٠١١ ٪ والباقون من الهندوس والسيخ والبوذيين واكثرهم من الهندوس .

اما طريقة حكم المهراجا لهذه الولاية ، فهي ابشع طريقة عرفت في تاريخ الحكم حتى اليوم ، لقد كان المهراجا يتصرف تصرف الدكتاتور المستبد المتعصب والذي لم يكن له من هم ، غير سلب المسلمين واستنزاف اموالهم وجهودهم ، بواسطة الضرائب التعسفية ، والقوانين « القراقوشية » الحائرة .

كانت هناك ضرائب مفروضة على المسلمين دون سواهم من سكان البلاد من مثل الضريبة المفروضة على الاضحيات التي كان يضحيها المسلمون في عيد الاضحيا .

اما شعار الحكم فهو التمييز بين المسلمين وغيرهم . غيرهم كان يسم\_\_\_ له مثلا بحمل السلاح اما هم فقد كان محرما عليهم .

اذا اصبح الهندوسي مسلما فقد حقوقه في الميراث . اما اذا ارتد المسلم الى الهندوسية فانه يحتفظ بكامل حقوقه .

الوظائف المدنية والعسكرية كانت الاقليات غير المسلمة تشغل منها ٨ في المئة . وترتفع النسبة في الجيش بخاصة الى ٨٥ ٪

الحنود كانوا ستوردون مـن الخارج شرط أن يكونوا من السيـخ

حيش الولاية مؤلف من ١٣ فوجا بينها فوج مسلم واحد .

لم تحكم الولاية من رئيس وزراء مسلم في اية فترة من الفترات التي تعاقب خلالها على الحكم ٢٨ رئيس وزراء .

ولكي بدرك القارىء سوء وضع المسلمين في هذه الولاية يكفي أن نسدجل هنا ما قاله السير « البيون بازجى » وزير خارجية الولاية بعد استقالته من منصبه عام ١٩٢٩ احتجاجا على فسياد الاوضاع . لقد صرح لممثل وكالسة الصحافة المشتركة في ١٥ آذار من ذلك العام بقوله :

« تعانى ولاية جمو وكشمير الكثير من الساوىء بسبب وجود العدد الكبير من المسلمين المحرومين في اكثريتهم الساحقة من المعرفة ومن اسباب الرزق. انهم يحكمون كما تحكم الماشية ، ولا صلة بينهم وبين الحكومة . بالإضافة الي انهم لا يحدون الفرصة الملائمة لاظهار الاجحاف اللاحق بهم » . وأضاف يقول:

« حهاز الحكومة بحب أن يبدل . أنه يتطلب تغييرا كاملا ، ليتلاءم مع الظروف العصرية ، وليست هناك اي عطف على الشعب من جانب السلطات

امام هذه المظالم قرر المسلمون تنظيم مؤتمر اسلامي بزعامة الشبيخ محمد عبد الله وشودري غلام عباس . وهما من الزعماء البارزين في الولاية .

وعقدت الدورة الاولى للمؤتمر برئاسة الشبيخ عبد الله في مدينة سرينكار

خلال ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، من شهر تشرين الاول عام ١٩٣٢ .

وتتابعت دورات المؤتمر وبدأ المسلمون بشيكلون قوة سياسية داخلية ، مما ادى الى اعتقال شودرى غلام عباس ، ولا سيما بعد ان ارتفعت اصوات اسلامية تنادى بالجاد هيئة تشريعية شعبية تنظر في مصالح الشعب .

واضطر المهراجا لتأليف الجمعية التشريعية على أن تكون ذات صفية استشارية . تتألف من ٧٥ عضوا بينهم ٣٣ ينتخبهم الشعب . وافرج عـن المعتقلين وجرت الانتخابات واحرز موشحو المؤتمر الاسلامي ١٦ مقعدا من ٢١ مقعدا خصصت للمسلمين وذلك عام ١٩٣٤ .

وفي انتخابات عام ١٩٣٨ زاد نفوذ المؤتمر فحصل مرشحوه عليي ٢ مقعدا من ۲۱ .

ثم ذر الخلاف بين فريقين فنشأ حزب المؤتمر الوطني عام ١٩٣٩ بقيادة الشيخ محمد عبد الله . وفي عام ١٩٤٤ دعي محمد علي جناح للفصل في الخلافات الناشئة بين الفريقين . واستقبل في الولاية كما لم يستقبل اي زعيم آخر . وادرك جناح بعد الاتصال بكل الفرقاء أن المؤتمر الاسلامي هو السذي يمثل مصالح المسلمين الحقيقية .

ومنذ ذلك اليوم بدأ يتم التقارب بين حزب الرابطة الاسلامية في عموم الهند ، وبين المؤتمر الاسلامي في ولاية كشمير .

وتعاقبت احداث كثيرة تحالف بعدها حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الشيخ عبد الله مع حكومة المهراجا ، ضد حزب المؤتمر الاسلامي الذي بمثل ارادة السلمين ، حتى جاء يوم بادر فيه المهراجا بنصحية من حكومة الرئيس نهرو في نيودلهي الى تعيين الشيخ عبد الله رئيسا للجنة الطواريء ، بعد عودة هذا الاخير من زيارته لعاصمة عموم الهند . واصبح الشيخ عبد الله مؤيدا لسياسة المهراجا علانية وعلى رؤوس الاشهاد .

هكذا جرى تحالف وثيق بين المهراجا والشبيخ عبد الله والرئيس نهرو،

غايته الحيلولة دون ضم ولاية كشمير الى باكستان ضد ارادة المسلمين . فكانت بذلك سلسلة الكوارث والمذابح التي تسببت عن هذا الحلف البغيض .

#### زيارة غاندي

ولكن الشيء الذي يلفت النظر ويرفع عشرات من علامات الاستفهام ، هو الزيارة التي قام بها غاندي يومذاك لولاية كشمير في اوائل آب من عام ١٩٤٧ لتوثيق الصفقة السياسية مع المهراجا . هذا رغم ان غاندي قد اعلن قبيل سفره من دلهي ، ان جولته في الولاية غير سياسية ، وانه يقوم بها وفاء بوعد قديم قطعه على نفسه قبل ثلاثين عاما على التقريب للمهراجا الاسبق « برتاب سنك » وعلى التحديد عام ١٩١٩ م. ولكن الاحداث لم تلبث ان كشفت غاية هذه الزيارة التي كانت في حقيقتها ، عملية تواطؤ بين غاندي والمهراجا .

والواقع ان دعوى غاندي لم تنطلي على احمد من المراقبين الاذكياء . فاختيار وقت الزيارة من ناحية ، والتبرير السخيف الذي تردد في اوساط غاندي ، والزعم بان الزيارة كانت للترويح عن النفس ، في وقت كانت فيه بلاد الهند تغلي غليان المرجل بالاضطرابات والمذابح الاهلية ، هذه كلها كانت تشيف بما وراءها من نيات سوداء تستهدف كضم كشمير الى الهند والحيلولة دون انضمامها الى باكستان .

وبينما كان يجري هذا كله انعقدت دورة للمؤتمر الاسلامي في كشمير . بعد اعلان تقسيم الهند في ١٩ تموز ١٩٤٧ وتقررت فيها الموافقة علي التقسيم من ناحية ، ثم الانضمام الى باكستان من ناحية اخرى وقد جاء في بيان المؤتمر الاسلامي يومذاك :

« انه يقرر ، بعد ان اخذ بعين الاعتبار : الاوضاع الجفرافية ، ووجود اكثرية اسلامية تبلغ ٨٠ في المئة من مجموع السكان ، ومرور انهر البنجاب الهامة عبر الولاية ، والروابط اللغوية ، والثقافية والاقتصادية للشعب ، ومتاخمة حدود الولاية لباكستان : ان جميع هذه الوقائع تجعل انضمام

ولاية « حمو وكشمير » الى باكستان امرا محتما .

واضاف البيان:

« يعلن المؤتمر ان مسلمي جمو وكشمير سيعارضون بكل قواهـم اي اجراء تقوم به حكومة كشمير للانضمام الى المجلس التأسيسي الهندي ضد ارادتهم .

ووقف كل من حزب العمال والحزب الاشتراكي الى جانب المؤتمــر الاسلامـــي .

#### خيانة المهاراجا

وعندما جاء يوم ١٥ آب ١٩٤٧ ، وهو الذي يجب أن تختار فيه حكومة الولاية أعلان التحاقها بباكستان ، باعتبار أن الالتحاق بهذه الدولة هو أمر طبيعي ، ورفع المسلمون أعلام باكستان ، أمر المهراجا بتمزيق هذه الاعلام واغلاق جميع الصحف الموالية لباكستان .

والاعجب من ذلك ان المهراجا بسبب من الظروف التي اشار اليها قرار المؤتمر الاسلامي ، عقد مع باكستان في ١٥ آب ، ميثاقا انتقلت بمقتضاه الى هذه الاخيرة ، الواجبات والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها حكومة الهند البريطانية قبل التقسيم في جمو وكشمير فيما يتعلق بالمواصلات والبريد والبرق . وهم تصرف منطقي ، ولكنه لم يلبث ، اي المهراجا ، ان اتخذ سياسة تعسف وشدة ضد شعب الولاية .

وهنا بدأت خميرة الثورة تمتد وتنتشر ، واحس المهراجا بذلك فراح يدعم الحاميات العسكرية بالمرتزقة من السيخ والهندوس الذين يأتي بهم من الخارج ، ثم اصدر الى المسلمين امرا بتسليم اسلحتهم الى رجال الشرطة .

وكان رد السلمين حاسما . فقد اختاروا تـــلال بونش « العربية مقرا

لقيادة ثورتهم التي تولاها السردار محمد ابراهيم خان .

واندلعت نيران الثورة . حتى اذا شعر المهراجا باقتراب الهزيمة وتزايد ضغط الثوار عليه ، وبدأت معركة برقيات بينه وبين حكومة باكستان ، التي اعلنت تأييدها للثوار هدد بطلب المعونة ، واطلق سراح الشيخ عبد الله وتحالف عه ، بعد ان كان قد اعتقله بسبب خلاف سابق .

ولكن ثورة الشعب زادت حدة وضراما ، ودب الفزع في نفس المهراجا وهرب من العاصمة « سرينكار » لاجئا الى منطقة جمو وكتب الى حكومة الهند يطلب النجدة معلنا انضمامه اليها وذلك في ٢٧ تشرين اول عام ١٩٤٧ وبادرت الهند بطبيعة الحال الى انجاده وهي التي دبرت معه الخطة ، وتواطأت معه على خنق ارادة المسلمين ، وانطلقت القوات الهندية المسلحة بالطائرات ، بينما كانت امدادات اخرى تتجه نحو كشمير في الطريق البري ، ونجحت قوات الفريقين في اخماد الثورة وصد انزاحفين وتثبيت حكم المهراجا فوق تلال من جماجم الضحايا البريئة ثم اعلن ضم كشمير الى الهند .

#### مناقشة موقف الهند

انواقع ان موقف الهند لا يصمد امام اية مناقشة منطقية هادئة ٠

لقد كانت تتصرف بمنطقين وتزن بميزانين ، فهي نارة تبرر احتلالها لولايتي حيدر اباد وكجوناكدا بو بود اكثرية هندوسية فيهما ، ضاربة عرض الحائط بارادة اميري الولايتين السلمين ، وهي تارة اخرى تبرر احتلالها لكشمير بطلب النجدة الذي وجهه اليها مهراجا كشمير غير المسلم ، ضاربة عرض الحائط بارادة الاكثرية الاسلامية الساحقة في الولاية .

هكذا فقدت الهند كل حجة لها امام العالم ، وامام الضمر الانساني .

شيء آخر يلفت النظر ويكشف عن التناقضات الخطيرة بين شعارات حكومة الهند وتصرفاتها الواقعية .

لقد طالما ردد زعماء الهند رفضهم لسياسة القوة في حل المشاكل حتى ضد المستعمر الظالم . وتاريخ الهندوس م الانكليز ومواقف غاندي به ورة خاصة في المعركة الاستقلالية عام ١٩٢٢ والتي فشلت بسبب خوفهم مسن جرأة المسلمين الهنود على المستعمر ، اعظم شاهد على ذلك . اما هنا فسي كشمير ، وجوناكدا ، وحيدر اباد ، فقد بدا انهم نسوا مبدا « اللاعنف » رلجأوا الى السلاح يزهقون به ارواح الالوف من المواطنين الهنود .

ويزيد عجبنا امام نناقض آخر ، لقد عادوا فجأة الى مبدا « اللاعنف » مع المستعمر الحقيقي ، فقد تراجع الهندوس امام الاستعماريين الفرنسي والبرتغالي اللذين كانا يحتلان اجزاء من المناطق الساحلية في « غيوا ودامان ـ ودينو » ،

والمعروف ان البرتغال بصورة قد سامت الهنود في مناطق احتلااهـا سوء العذاب، وظلت تحتل هذه الجيوب حتى عام ١٩٦٢ رغم الثورات الني كان يقوم بها سكانها من الهندوس طلبا للانضمام الى الهند

وعندما كان زعماء الهند يطالبون بتحرير هذه المناطق كانوا يجيبون باعلان مبدأهم في رفض استعمال القوة وفي مقدمتهم غاندي بالذات الدي تواطأ مع مهراجا كشمير في زيارة خاصة قام بها للولاية المعتصبة . كان الزعماء الهندوس يرددون هذه الحجة في الوقت الذي كانت تسيل ف مداء عشرات الالوف من المسلمين وتهيم مئات الالوف منهم على وجوهها بسبب قواتهم الهندوسية المسلحة .

## · شتاء وصيف على سطح واحد »

ويا ليت ان الهند قد اكتفت بما فعلت . فقد بادرت الى تزوير الحقائق والوقائع حتى نهرو داعية السلام « كنذا » قد وقف اكثر من مرة خطيب ليحمل باكستان مسؤولية الاحداث في كشمير ، لقد قال امام البرلمان في ٢٦ آذار من عام ١٩٥٦ :

« أن قصة كشمير قصة طويلة ، حافلة بالاحداث ، ولكنها لا تبدأ فــي جوهرها الا في النصف الثاني من شهر تشرين أول ١٩٤٧ حين تعرضت ولاية حمو وكشمير لغزو جاءها من باكستان ، »

#### ويضيف نهرو في فقرة اخرى:

« وتأتي بعد ذلك حقيقة كبرى ثانية ، يجب الا تغيب عن بالنا ، وهي وضع كشمير من ناحية القانون والدستور ، فقد جاء انضمامها الى الهند مستوفيا لجميع الشروط القانونية والدستورية ،

وينطلق نهرو بمثل هذا المنطق العجيب الذي يتجاهل جوهر التقسيم ، والاسباب السياسية والدينية التي دعت اليه ، جاعلا من نفسه وصيا على شعب لا يريد أن يكون جزءا من الشعوب الهندية .

واذا كان لنا ان نتجاهل بعض المزاعم الجريئة على الواقع والتاريخ ، فنحن لا نستطيع ان نسبى رأيا غريبا لكل من نهرو ومينون . اما نهرو فيريد ان تسلم الباكستان بان ضمام كشمير الى الهند باعتبار ان ضمها قد اصبح امرا واقعا لا يمكن التراجع عنه . وبذلك يذكرنا بمنطق اسرائيل في فلسطين المحتلة ، التي تريد ان ترغم العرب على الاعتراف بوجودها باعتبارها امسرا واقعا لا يمكن تجاهله .

واما مينون مندوب الهند الى هيئة الامم المتحدة فقد اعلن في بعض خطبه ، وجهة نظر عجيبة في الدفاع عن موقف الهند في كشمير . لقد المحضرته الى وجود اقلية اسلامية كبيرة في الهند ، ستدفع ثمن انسلاخ كشمير عن البلاد الهندية فيما اذا تحققت لشعب هذه الولاية رغبته في الانضمام الى باكستان .

اي ان المندوب الهندي يهدد بذبح الاقليات الاسلامية متبعا سياسة التخويف فوق منبر عالمي وجد من اجل تكريس حرية الشعوب واحترام ارادتها في تقرير مصيرها .

ويبدو أن هذا الرأي قد أصبح حجة يتداولها الدبلوماسيون الهنود

خارج بلادهم . فقد حدث يوما ان زارني الملحق الصحفي للسفارة الهندسة في بيروت ، هو السيد غويتا ، ولم يجد ضيرا في ان يعلن لي بأن مبررات الهند في الاحتفاظ بولاية كشمير ، وجود خط يهدد الاقليات الاسلامية الكبيرة في البلاد الهندية .

هكذا اعتمدت الهند على سياسة المبادرة ، ضاربة عرض الحائط بكل الاعتبارات القانونية والاخلاقية ، فضمت الى جمهوريتها الولايات التي تريدها بينما امتنعت باكستان عن مبادلتها بالمثل .

ومضت الاشهر والسنوات وبقيت قضية كشمير وجمو معلقة بعد ان عجزت الدوائر الدولية ، والدول الصديقة عن وضع حل ديمقراطي لها ، وعن اقناع الهند باجراء استفتاء شعبي صحيح .

وذهب نهرو وجاء خليفه بعد ذلك ، وتعقدت المشكلة اكثر فأكثر ، حتى قررت الهند ان تباغت باكستان بحرب ضروس على امل ان ترغم هذه الاخيرة على الاستسلام والتراجع .

واشتعلت نيران حرب غير معلنة في اواخر الصيف الماضي واستمرت الحرب فترة غير قصيرة خرجت منها الهند فاشلة عاجزة رغصم قواتها العسكرية التي هي اضعاف القوات الباكستانية .

وتتابعت الاتصالات في عواصم دولية كبيرة حتى تقرر عقد مؤتم—ر طشقند بين الرئيس محمد ايوب خان الباكستانيي ، والرئيس شاستري الهندي بحضور الرئيس السوفياي كوسيفين ، وتقرر في هذا المؤتمر السعي الى المفاوضة السلمية للوصول الى حل ملائم ديمقراطي ، ، ، وجاءت الرئيسة الهندية انديرا غاندي بعد وفاة شاستري لتجد نفسها في صميم انهيار اقتصادي رهيب ، وامام مجاعة تهدد الملايين من ابناء الهند بسبب سياسة التسلح والتصنيع الثقيل الذي يعتبر مدخلا لهذه السياسة .

واذا كان القتال قد توقف فما ذلك لأن زعماء الهند مقتنعون بالحلول السلمية ، بل لأن ظروف بلادهم الداخلية لا تسمح لهم بالقيام بالمزيد مسن

المفامرات العسكرية . فالهند اليوم بزعامة انديرا غاندي تحاول ان تلهم اطراعها وتضمد جراحها ، وتجمع ما تفرق من جهودها ، ولكنها مع ذلك تنطوي على غيظ وتنتظر الفرصة الملائمة التي تعود بها الى الحملة علي السنان .

وهي ظاهرة نتمنى ان تتخلى عنها الهند نهائيا ، وان تقتنع بوجهة نظر صانع باكستان المرحوم محمد على جناح التي قرر فيها ، بأن الهند امتان امة مسلمة ، وامة هندوسية ، ولا جامعة تجمع بينهما .

وعندما تقرر الهند مواجهة الموقف على هذه الصورة وتتصرف حقا ني ضوء رغبة جديدة في السلام ، ستتذكر حتما برقية سابقة وجهها رئيس الحكوم ةالهندية جواهر لال نهرو الى زميله في باكستان هذا هو نصها:

« ان تأكيدنا باننا سنسحب جنودنا من كشمير حالما يعود الامن والنظام ، واننا سنترك القرار بشأن مستقبل الولاية الى شعبها ، ليس بالعهد الله نقطعه لحكومتكم وحسب بل هو عهد نقطعه على انفسنا للشعب الكشميري الضا . »

هذه البرقية ما تزال وثيقة في تاريخ الهند ولكنها لم تنقل الى حيز التنفيذ • فالتعلات ما تزال تصدر عن الجانب الهندي حتى اليوم •

لقد تعبت آسيا وافريقيا من عقلية العدوان الاستعماري . وحان لهما ان تبادرا الى حل مشاكلها دون وسطاء من العالم الخارجي . لا سيما وان هؤلاء الوسطاء غير جادين في وضع الحلول الحاسمة التي ترضي اصحاب العلاقة الحقيقيين من ابناء كشمير .

ان ضمير افريقيا وآسيا في تساؤل مستمر حاد عما يمنيع ساسة الدول الافريقية والاسيوية من التساند والتعاون للضغط على الجانب الهندي واقناعه بتنفيذ ما سبق للرئيس نهرو ان تعهد بتنفيذه .

لنذكر أن الخسائر المادية والبشرية التي سببتها الاحقاد الدينية عند

الهندوس ، قد بلغت ارقاما خيالية لا يكاد العقل يصدقها ولنتذكر الارقدام التي سجلتها حكومة غرب البنجاب في ان . ٦٥ الف مسلم من شرق البنجاب « الهند » قد فقدوا . وان اكثر من خمسة ملايين قد ارغموا على النزوح الى باكستان . وان هذه الارقام هي حقائق ناطقة لجانب من المذابح التي جسرت في طول البلاد الهندية وعرضها . افليس في هذه الارقام ما يروع النساس ويخيفهم ؟ اليس فيها ما يعيد الى القلوب المظلمة شعاعا من نور الرحمسة والمحبة والتسامح ؟

لقد جاء الوقت الذي يجب ان تقتنع فيه حكومة الهند بان اصرار المسلم على حماية تراثه ، والدفاع عن حريته هو شيء اقوى كثيرا من السلاح والنار والمؤمرات ولعل نتائج حرب كشمير الاخيرة ان تكون مادة كافية لاقناع الطامعين في استبقاء كشمير هندية ، بالاقلاع عن اطماعهم ، والتصرف في ضوء المنطق والواقع والحقوق الديموقراطية .

# شهادات سجلتهاشخصيات ودوائر هندية

اتخذت خطة الابادة التي وضعتها السلطات الهندية بالنسبة للمسلمين الهنود شكلين مختلفين:

١ \_ عمليات غوغائية طائفية مصطنعة .

٢ \_ محاولات طرد جماعي للمسلمين الهنود الابرياء مــن بيوتهـم واراضيهم التي هي مساقط رؤوسهم •

بهذين الشكلين تلاحقت المعركة المنظمة وتتابعت احداثها من اجل ابعاد السلمين عن بيوتهم واراضيهم ، بادخال الروع الى نفوسهم ، وتقتيل عدد كبير منهم دون تمييز بين المرأة والرجل والطفل ، ولا سيما اولئك الذيب يقيمون منذ اجيال واجيال في كل من ولايتي آسام وتريبورا ، وقد بدأت هذه المحاولات الاجرامية الرهيبة منذ خمسة اعوام ثم اصبحت اكثر قسوة وحدة في اواسط عام ١٩٦٢ بدعوى الحفاظ على سلامة الحدود الصينيسة

الهندية . وتبعا للمعلومات الرسمية المسجلة تبين ان ١٨٣٩٨٨ من المسلمين الهنود ، قد طردوا من ولايتي آسام وتريبورا . اما الآن فقد اصبح عدد المطرودين اكثر كثيرا من قبل ، وان لم تسجل احصاءات دقيقة لهم ، لان كثيرين من هؤلاء النازحين المذعورين لهم يسجلوا انفسهم بسبب اميتهم وجهلهم . وما تزال محاولات الطرد والابعاد مستمرة دون توقف .

الابعاد يتم ، بشهادة كل المراقبين والمراسلين الاجانب ، والشخصيات التي استيقظت ضمائرها امام الماساة ، بطريقة خالية من كل رحمة . فقد يرغم رب العائلة على الانفصال عن افراد اسرته . بحيث يشعر هؤلاء الاخيرون بالضياع . وقبل ان يتم هذا الفصل تحرم العائلة من كل ما تملكه . فاذا دخل افرادها الارض الباكستانية كانوا حفاة عراة ، محرومين من الفراش والغطاء والطعام . يضاف الى ذلك ان اوراقهم الثبوتية وتذاكر هوياتهم التي تعين مواطنيتهم الهندية ، تؤخذ منهم ، لكيلا لا يكون سبيل الى اتهام الجانب الهندي بالجريمة .

وتؤكد جريدة « التايمز » اللندية في عددها الصادر في ٦ كانون الاول ١٩٥٣ بأن الذين يطردون هم سكان البلاد الاصليون ، ممن سكنوا فوق ترابها الوطني خلال احيال واحيال .

وقد اثبتت اللجان الرسمية التي عينت برائسة قضاة صادقين ، عدول، صحة ما ورد في الجريدة الانكليزية ، ورفعت بذلك تقاريرها الى الجهات المسؤولة في باكستان الشرقية .

وفيما يلي نسجل الوقائع التالية التي تدعم الشهادات المشار اليها

1) قررت جمعية علماء الهند في جلستها المنعقدة في ١٨ ايلول عام ١٩٦٢ ان تنتدب وفدا الى آسام للتحقيق في عمليات الطرد والابعاد ، التي تجري في الولايتين المذكورتين الى باكستان الشرقية ، وقد زار الوفد ولاية آسام في شهر تشرين الاول من العام نفسه ، وبعد آن لبثت فيها احد عشر يوما رفعت مذكرة خاصة الى رئيس الوزراء في الولاية وسكرتير الحكومة

الهندية ، تطلب اليهما فيها ايقاف عمليات الابعاد والطرد التي تجري على علاقا واسع .

٢) وقد اثبت السيد محمد عمر الدين امام الجمعية الوطنية لولايــة
 ٢ أسام ، فساد المزاعم الهندية بشأن تسلل عناصر باكستانيــة الــى الارض
 الهندية عبر باكستان الشرقية ، وكان ذلك في ٧ آذار من عام ١٩٦٣ .

٣) اصدرت جمعية علماء الهند في دورتها الحادية والعشرين المنعقدة في باشيرناجير « ميرون » بتاريخ حزيران ١٩٦٣ قرارا يطالب السلطات الهندية بايقاف عمليات الابعاد والطرد غير الانسانية في ولايتي آسام وتريبورا ، وهي التي تجري بدعوى منع المواطنين الباكستانيين من التسلل المزعوم الى الهند وارغامهم على العودة الى الارض الباكستانية ،

إ) اصدرت سكرتارية جمعية علماء الهند ، بيانا صحفيا في ٢٣ حزيران ١٩٦٣ يشجب الطرد والابعاد .

اما احتجاجات الباكستان على هذه التصرفات الاعتباطية من قبسل السلطات الهندية ، فقد واجهت اذانا صماء . وقد تقدم وزيسر الشؤون الخارجية للجمهورية الباكستانية السيد ذو الفقار على بهوتو في خطاب القاه امام جمعية الامم المتحدة من العام نفسه بجملة من الاقتراحسات ، لفرض التحقيق فيما تردده السلطات الهندية . لقد اقترح ان تنتدب لجنة من قبل الامم المتحدة ، او تكلف لجنة دولية ، او هيئة تعينها دول الكومنولث او اي فريق دولي آخر ، بالتشاور مع الهند وباكستان لهذا الفرض ، ولكن هذه الاقتراحات لم تحظ بموافقة الهند لاسباب صريحة ومعروفة .

وفي عام ١٩٦٤ اقترح الجانب الباكستاني ، على الهند تأليف لجنه قوامها قاض باكستاني ، وقاض هندي ، وقاض ثالث محايد يتفق عليده الطرفان للتحقيق في صحة مزاعم السلطات الهندية حول هدذا الموضوع ، ولكن الهند رفضت هذا الاقتراح ايضا بدعوى ان فيه مسا بالسيادة الوطنية .

وفيما يلي شهادات سريعة تلقي اضواء على الملابسات والظروف المؤلمة التي رافقت عمليات الطرد والابعاد لجماهير السلمين الهنود السي الارض

الباكستانية .

قال جايا براكاش ناريان في بيان صدر عن سبعة آخرين عن زعماء الهند في كلكتا بتاريخ ٢٥ نيسان ١٩٦٤ ما يلي:

« كانت العمليات الوحشية التي ارتكبت في الهند ذات صفات بهيمية مخجلة وغير معقولة ، كما لم يعرف في اية جريمة اخرى ، نساء – ومنهن الحاملات \_ قطعن تقطيعا وضربن حتى الموت ، واطفالا قذف بهم الى النار ، وفتيات اغتصبن بالاكراه حتى الموت ايضا ،

هذه وتلك اعمال تجعل الواحد منا يشعر وكأنه يموت من الخجل .

\_ وقال فرانك انطوني الزعيم والنائب المسيحي الهندي في خطاب له القاه امام البرلمان: ان المسلمون اليوم هم ضحايا الطائفية ، وقلم يأتي دور اقليات اخرى . \_ اما في كلكوتا فان الجميع يشاركون في الجرائم الفوغائية حتى الطلاب البنغاليون المثقفون .

منذ اليوم يشعر كل مسلم هندي ان عليه ان يسير في ظلال الموت .

\_ وقال ج. ر. د. تاتا رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب من بيان صدر في ٩ نيسان ١٩٦٤:

انا لا استطيع ان اصدق بأن الغضب الجماهيري الغوغائي كان غضبا عفويا . ان توقيت الاحداث وتنسيقها في امكنة مختلفة يدلان صراحة على وجود مؤامرة في الخفاء .

- ونشرت جريدة « باتريوت » الصادرة في دلهي خلال تعليق لها على الاحداث ما يلي:

لقد استخدم عمال تلكو ومصانع تيسكو من قبل العناصر الطائفية والمعادية للمجتمع في صنع الاسلحة الميتة ، خلال الاضطرابات الطائفية التي جرت في جامشيدبور ، روكيلا ، ورانشي . حتى دوائر المخابرات التابعة للحكومة الهندية كانت متواطئة في عمليات القتل والابادة .

- اعلن الرئيس محمد ايوب خان في خطاب افتتاحي له في محمد بور مستعمرة نازحين في داكا ما يلي:

ان توطين النازحين في جناحي الوطن هو اخطر مهمة لنا . ان سياستنا هي في دمج الاشخاص المبعدين عن مساقط رؤوسهم دمجا كليا في حياة الوطن الاجتماعية والاقتصادية وذلك بغية ازالة كل الحواجز والفوارق .

وجاء في امريثا بازار باتريكا ، كلكوتا ١٢ - ٤ - ١٩٦٤ بعنوان:

اوقفوا هذه المشاهد البشعة .

نيودلهي نيسان ١١: في هذا اليوم يطرح الرئيس الدكتور رادا كريشنان امام المثقفين سؤالا عن الاسباب التي جعلت من وطن كالهند، مكانا للاضطرابات الطائفية ، التي شوهت سمعة الامة ، وهي التي عرفت تقاليدها بالسماحة وحسن التفهم ؟!

وقال الدكتور رادا كريشنان: انه لا يمكن أن يكون الجواب عن سؤاله في القول بأن عمليات التحريض آتية من الخارج .

وصرح قائلا: « القتل هو القتل مهما يكن المحرض . »

وقد سجل الرئيس هذه الملاحظات بينما كان يفتتح دورة اليوبيل الفضي

الملحق أ عــدد المسلمين في لوك سابها (مجلسالنواب)

| عدد | حصة<br>المسلمين<br>نسبيا | عدد المقاعد | النسبة المئة<br>لمجموع السكان | عدد المسلمين    | المدينة الولاية | الرقم |
|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 4   |                          | ٤٣.         | V (00                         | 7 710 - 71      | اندرها براديش   | 1     |
| 1   | ٣                        | 17          | 74 , 14                       | 7 770 0.9       | آسـام           | ۲     |
| ٣   | ٦                        | 04          | 17 660                        | ۱ ۳۲ ۵۸۷ ۵      | المهار          | ٣     |
| -   | 1                        | 77          | ٨ - ٤٦                        | 1 450 1.4       | كجرات كجرات     | ٤     |
| 1   | ٣                        | 14          | 14 (41                        | ۳۰۲۷ ٦٣٩        | ك_يرالا         | 0     |
| 1   | 1                        | 47          | € 6.4                         | 1217111         | مادیا برادیش    | ٦     |
| 1   | 1                        | 13          | ٤ ، ٧٣                        | 107. 818        | مدراس           | ٧     |
| 1   | ٤                        | 1 1         | ٧ ، ٧٦                        | W . WE TYY      | ماهدا شترا      | ٨     |
| 1   | ٣                        | 77          | 4 .YA                         | 7 444 441       | ميسور           | ٩     |
| -   | -                        | 7.          | 1 (74                         | 710719          | اوريسا          | 1.    |
| -   | _                        | 77          | 1 698                         | 314464          | بنجاب           | 11    |
| _   | 1                        | 77          | 7 007                         | 1718717         | راجستان         | 17    |
| . 0 | 15                       | ٨٦          | 18 '7"                        | 1. 444 .44      | اوتار برادیش    | 18    |
| 4   | V                        | 77          | Y                             | 791071          | غربي بنغال      | 12    |
| -   |                          | 0           | 0, 40                         | 100 204         | دلهــي          | 10    |
| -   | =                        | ٤           | 1 '9.                         | 70019           | هيمنشال         | 17    |
| -   |                          | ۲           | 7 '7"                         | ٤٨ ٥٨٨          | مانيبور         | 14    |
| _   |                          | ۲.          | 7. 418                        | 74              | تريبورا         | 18    |
| 71  | ٤٩                       | १९१         | ,                             | £ 2 0 . Y Y A 1 | لمجمــوع: "     |       |

ملاحظة : طبقا لعدد سكان المسلمين يجب ان يحصلوا على ٤٩ مقعدا في لوك سابها : وهم بالضبط فقط ٢٦، وهذا يرينا انهم يمثلون (٤٠)؛ بالمئة من مجموعهم فقط .

لمؤتمر المدارس الهندية العامة .

ويعرب الدكتور رادا كريشنان عن اسفه حول « المشاهد البشعة » التي تلاحقت منذ قريب في ان « الشعب الذي يفترض فيه ان يكون مسؤولا ، الشعب الذي هو في موقف القيادة ، قد اصبح ضحية للعنف فسمم الاجواء السليمة ، »

الملحق ب عــدد المسلمين في راجيــا ســـابها (مجلس الاعيان)

| Ì | العددالمطاوب | N. S. Carl |         | النسبة المئوية |                 |               |       |
|---|--------------|------------|---------|----------------|-----------------|---------------|-------|
|   | لرفع من نسبة | عدد        | عدد     |                | عدد السكان      | 7 1 11        | = 11  |
|   |              | المسلمين   | المقاعد | المجموع ا      | المسامين        | الولاية       | الرقم |
|   | المسلمين     |            |         | السكان         |                 |               |       |
|   | 1            | 1          | 11      | V 600          | 7 710 - 71      | اندرها براديش | ١     |
|   | ٤            | 1          | 11      | 74 (14         | 79700.9         | آســـام       | ٢     |
|   | ٣            | ۲          | 77      | 17 608         | ۱ ۱۳۲ ۱۳۷ ٥     | بیه_ار        | ٣     |
|   | 1            | -          | 11      | ٨٠٢٦           | 1 450 1.4       | كجرات         | ٤     |
|   | ۲            | 1          | 9       | 14 (41         | T . TV 779      | كيرالا        | 0     |
|   | 1            | ۲          | 17      | ٤٠٠٣           | 1414 114        | مادهيا برادش  | ٦     |
|   | 1            | ۲          | 14      | ६ ५ ८ ८ ८      | 107. 111        | مدراس         | ٧     |
|   | 1            | 1          | 19      | 7 678          | 7 . PE PPP      | مهرا شترا     | ٨     |
|   | -1           | 1          | 17      | 9 644          | 7 77 777        | ميسور         | 9     |
|   | _            | _          | 1.      | 1 (77          | 710719          | اوريسا        | 1.    |
|   | 1            | 1          | - 11    | 1698           | 317 797         | بنجاب         | 11    |
|   | . 1          | ۲          | 1.      | 7 607          | 1418 114        | راجستان       | 17    |
|   | 0            | ٤          | 45      | 18 674         | 1 . VAA . A9    | اوتار برادیش  | 14    |
|   | ٣            | . *        | 17      | 7              | 791071          | غربي البنغال  | 18    |
|   |              | 1          | ٣       | 0 , 70         | 100 800         | دلمــي        | 10    |
|   | -            |            | ۲       | 169.           | 70719           | هیماشل برادش  | 17    |
|   | _            |            | 1       | 7 '7"          | ٤٨ ٥٨٨          | مانيبور       | 14    |
|   | _            | _          | 1       | 7 - 612        | 74              | تريبورا       | 11    |
|   | 74           | 77         | 749     |                | 1 1 2 0 · V YA1 | مـوع:         | بجا   |

الملحق ج عدد المسلمين في المجالس التشريعية الاقليمية

| عدد المسلمين | عدد القاعد | الولايــة ا   | الرقم ا |
|--------------|------------|---------------|---------|
| <b>A</b>     | ٣٠١        | اندرها برادیش | 1       |
| 17           | 1.0        | آس_ام         | ۲       |
| 71           | 719        | بيهار         | ٣       |
| - Y. M       | 148        | كجرات         | ٤       |
| 10           | 177        | كيرالا        | 0       |
| Y            | 719        | مادهیا برادش  | 1 7 7   |
|              | 7.4        | مدراس         | ٧       |
| V            | 775        | ماهرا شترا    | ٨       |
| 0            | * 7.9      | ميسور-        | ٩       |
| -            | 11.        | اوريسا        | 1.      |
| \$ <b>\$</b> | 108        | بنجاب         | 11      |
| 1            | 177        | راجستان       | 17      |
| YV           | 171        | اوتار برادیش  | 14      |
| 45           | 707        | غربي البنغال  | 1 8     |
| *            | ٤١         | هیماشل برادش  | 10      |
| =            | 79         | مانيبور 🔻     | - 17    |
| -            | ۳٠         | تريبورا       | 17      |
|              | ٤٠         | ناجالاند      | 14      |
| ò            | 44         | بوند شري      | 19      |
| 184          | 441        |               |         |

ملاحظة:

طبقا لعدد سكان المسلمين يجب ان تكون نسبتهم حوالي ١٠،٦٩ بالمئية اي حوالي ٢٤٠.

الملحق د تمثيل المسلمين في مجالس الوزراء

| عدد المسلمين | نسبة المسلمين المئوية<br>لمجموع السكان | عدد الكراسي | الولايـــة    | الرقم |
|--------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| 1            | V 60                                   | 10          | اندرها برادیش | 1     |
| 1            | 74 (7                                  | 10          | آسـام         | 4     |
| ۳-           | 17 ( 50                                | 77          | بيهار         | 4     |
| -            | ٨ ٠٤٦                                  | 77          | كجرات         | ٤     |
| . 7          | ξ ·· γ                                 | 74          | مادیا برادیش  | 0     |
| 1            | £ ሩካም                                  | ٩           | مدراس         | ٦     |
| 7            | ۷ ٬۱۷                                  | 71          | ماهرا شترا    | ٧     |
| ۳.           | 9 644                                  | 70          | ميسور         | ٨     |
| -            | 1 (74                                  | 18          | اوريسا        | ٩     |
| -            | 1 (98                                  | 1.          | بنجاب         | 1.    |
| 1            | 7 (07                                  | 1.4         | كيرالا        | 11    |
| 1            | 17 (91                                 | ٨           | او تار برادیش | 17    |
| ۲            | 1 የ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ                      | 47          | راجستان       | 15    |
| ٣            | Υ                                      | 40          | غربي البنغال  | 18    |
| ۲٠           |                                        | 777         | ٠٠-وع:        | द्री  |

الملحق ه عدد المسلميين الطلاب في المؤسسات التكنيكية

| عدد الطلاب المسلمين | عدد الطلاب | المؤسسة التكنيكية                                         | الرقم |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| YY                  | 1940       | كلية بنجال الهندسية<br>كلية شمالي كلكو تا                 | 1     |
| ۲۰                  | ۲٦٠٠       | كلية الهندسة والتكنيلوجيا جــاد فبـــور                   | */    |
| 0                   | 771        | آشاریا بارفولا کندرا<br>بولیتکنیك المشعة                  | ٤     |
| <b>*</b>            | 04.        | جـاد فبــور<br>سیام کندرا بولیتکنیك                       | 0     |
|                     | 187        | كــزر بــور<br>مدرسة الطباعة والتكنولوجيا<br>جــاد فبــور | ٦     |
| 7-3-1               | 1 44.      | مؤسسة بيرلا للتيكنولوجيا<br>الطرق _ ب _ ت.                | Y     |
| Y                   | ٦٢٣        | رام کریشنامش سلیببت<br>بلجاریا                            | ٨     |
|                     | 0 8 9      | رام كريشنا مشق بيلار<br>هــــــاورة                       | ٩     |
| •                   | £ £7A      | تو ليجنجي العملية<br>مؤسسة القطارات                       | 1.    |
| •                   | 1 147      | هد سيناهات للتدريب الصناعي<br>مدرسة كلكوتا التكنية        |       |
| Y                   | 778        | ماورة هوم                                                 | 17    |
| ¥ ¥ ¥               | 17 749     | المجموع ; و المجموع                                       |       |

الملحق و

# الطلاب اللاحقين في الكلية الهندسية روركي في ١٩٥١

| عدد المسلمين | عدد الطلاب | الفــرع   | الرقم |
|--------------|------------|-----------|-------|
| -            | 70         | مدني      | 1     |
| _            | 7.         | كهربائي   | 7     |
| _            | 14         | میکانیکیة | ٣     |
|              | ٧١         |           |       |

المؤلف اسم الكتاب ا \_ تاريخ الاسلام في الهند عبد المنعم الن عباس محمود العقاد ۲ \_ غانـدي فتحي رضوان ٣ \_ غاندي ابو الهند قدري قلعجي ٤ - باكستان فيماضيها وحاضرها محمد عطا وعبد الحميد البطريق ٥ - اقبال عبد الوهاب عزام ابو الحسين الندوي ٦ - المسلمون في الهند ٧ - كفاح السلمين فِي تحرير الهند عبد المنعم الن ٨ - منشورات اصدرتها وزارة الانباء في كراتشي ونيودلهي .

Complete the state of the state